



## العنزة والغولة



#### ما هي هذه «الحِكايات الشَّعْبِيَّة»؟

إنَّها لَمَحات مِنَ الماضي وصُور مِن التُّراث بأساطيره وتَقاليده وعاداته، نَسيناها أُو كِذْنا نَنسي مُعظَمها، يُعيد إحياءَها الأديب إميل يوسف عوّاد بقَلَمه الصّادِق الشَّفّاف.

مَع هَذه الجِكايات، يَعود أَبناء الجِيل الجَديد إلى جُذورهم الّتي هُمْ عنها غافِلون، فها يَنطبِق على قَرية يَنطبِق على كُلّ القُرى، وما يَحْدث لِفَرْد قد يَحْدث مَثيلُه لباقي أَفراد المُجتمَع.

إنَّهَا دَعوة لِلرُّجوع إلى الضَّمير والسَّيْر في طَريق الإيهان بِالله وتحَبَّة الإنْسان لِأخيه الإنْسان والارْتِباط بِالطُّبيعة والأَرْض والوَطّن، مِن أَجْل حَياة هائِنة وادِعة بَريئة.

كُلّ ذَلكَ بأُسلوبٍ رَشيقٍ جَدّابٍ هو أَبْعَدُ ما يَكُونُ عن الوَعْظِ الْمَاشِرِ والعِباراتِ الطّنّانةِ.

# كتب الفراشة - بحكايات شعبية العرب من من العرب العرب و العولية العرب و العولية العرب و العرب العرب و ا



إمينل يوسف عوّاد



مكتبة لبئنات كاشرون







- إِيَّاكُمْ أَنْ تَبْتَعِدُوا في البَرِّيَّةِ، أَخافُ أَنْ تَطْلُعَ لَكُمُ الغُولَةُ. الغُولَةُ. الغُولَةُ لَكُمُ الغُولَةُ الغُولَةُ الغُولَةُ تَأْكُلُ الجِدْيانَ الصِّغارَ...

... تَروحُ وتَجيءُ في البَرِّيَّةِ، وتُغَنِّي هكَذا:

أَنَا الغُولَةُ الغوّالي مِين بيُوقاف قُبالي بَاكُل بَبْلَعْ ما بَشْبَعْ وعَالتَّلْج بِمَرْمَغ حالي





بَرُّوص لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ كَلامَ أُمِّهِ. يَتْرُكُ إِخْوَتَهُ ويَشْرُدُ وَحْدَهُ. يَنُطُّ عَلى الصُّخورِ طالِعًا، نازِلًا، ناطِحًا خَيالَهُ في الهَواءِ.

ذاتِ يَوْمِ كَانَتْ كَحْلا مَعَ جِدْيانِها في البَرِّيَّةِ، وشَرَدَ بَرِّوص وضاعَ. وفَجْأَةً تَلَبَّدَتِ السَّماءُ بِالغُيومِ. ونَزَلَ الثَّلْجُ وغَطَّى الطَّريقَ، وخَيَّمَ الظَّلامُ.



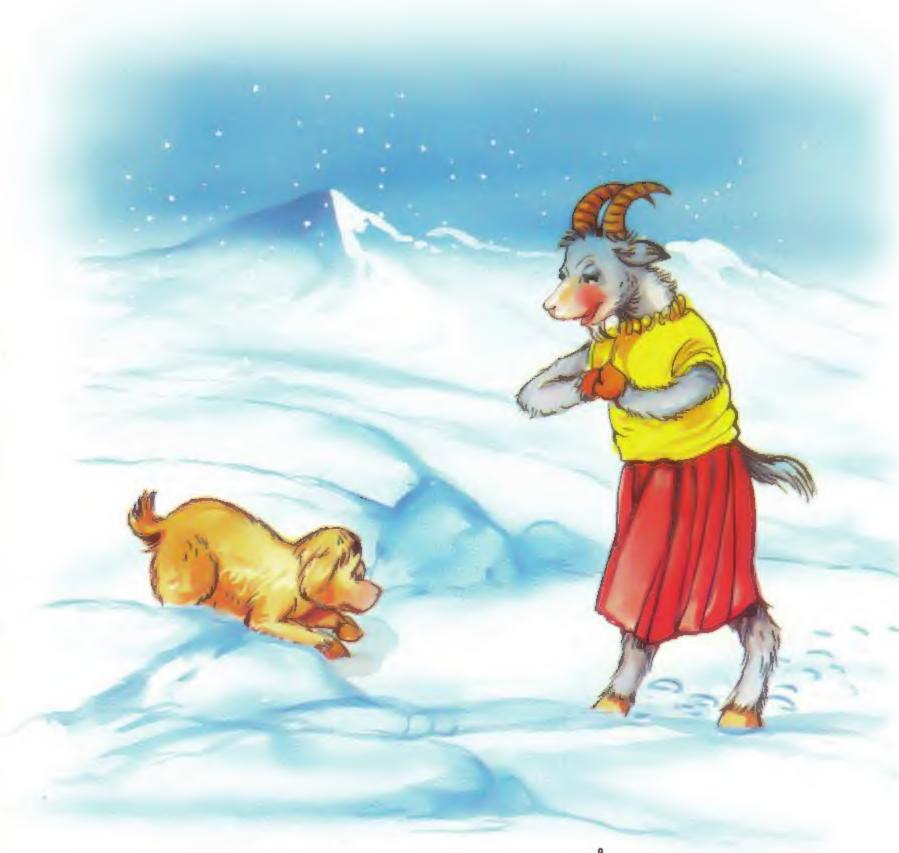

«حُوْ.. حُوْ، بَرْد، يا أُمِّي.. بَرْد».
 هكذا كانَ بَرِّوص يَصْرُخُ باكِيًا حِينَما اهْتَدَتْ إلَيْهِ أُمُّهُ. وكانَتْ أُذُناهُ إلى الأَرْضِ.
 الأَرْضِ.

وعِنْدَماعادَتْ كَحْلا بِجِدْيانِها إلى بَيْتِها في المَغارَةِ، كانَ بَرّوص قَدْسَبَقَ الكُلَّ في الدُّخولِ إلَيْها وقَعَدَ كَالمَلاكِ في الزّاوِيَةِ.





- إِبْقَوْا هُنا. سَأَذْهَبُ وأَجْلُبُ حَطَبًا. وأُوقِدُ لَكُمْ لِكَيْ تَتَدَفَّأُوا. اِنْتَظِروني ولا يَخْرُجْ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ المَغارَةِ، أَخافُ أَنْ تَطْلُعَ لَكُمُ الغُولَةُ. أَغْلِقوا البابَ ولا تَفْتَحُوهُ في غِيابي..

.. ويَيْني وبَيْنكُمْ عَلامَةٌ: إذا جِئْتُ أُمُدُّ لَكُمْ ذَيْلي مِنْ شَقِّ البابِ لِكَيْ
 تَعْرِفوني، وأُغَنِّي لَكُمْ هكذا:

رجِعْتِلْكُم يا جِدْيَاتي والحَليب بِبزَيْزاتي

الحَطَبُ عَلى ضهَيْراتي افْتَحولي يا ولَيْداتي





في هذا الوَقْتِ كَانَتِ الغُولَةُ فَوْقَ المَغارَةِ، تَمُدُّ أُذُنَيْها وتَسْمَعُ ما تَقولُهُ العَنْزَةُ لِجِدْيانِها.

ولَمَّا راحَتِ الأُمُّ نَزَلَتِ الغُولَةُ مِنْ فَوْقُ، وأَخَذَتْ تَمْشي أَمامَ بابِ المَغارَةِ ذَهابًا وإيابًا..

مَرَّةً،





الحَطَبْ عَلى ضهَيْراتي افْتَحولي يا ولَيْداتي رجِعْتِلْكُم يا جِدْيَاتي والحَليب بِبزَيْزاتي





نَطَّ بَرّوص يُريدُ أَنْ يَفْتَحَ. نَطَحَتْهُ أُخْتُهُ الكُبْرى ورَدَّتْهُ إلى زاوِيَتِهِ.

عادَتِ الغُولَةُ تَدُقُّ البابَ وتَطْلُبُ أَنْ يَفْتَحوا لَها.





قالَتِ الأُختُ الكُبْرى:

- لا، لا. الصَّوْتُ لَيْسَ صَوْتَ أُمِّنا. لَنْ نَفْتَحَ الباب. أَجابَتِ الغُولَةُ:

- أَنا أُمُّكُمْ، اسْمَعوا صَوْتِي مَرَّةً ثانِيَةً.

وأَخَدَتِ الغُولَةُ تُرَدِّدُ الكلِماتِ الحُلْوَةَ الَّتِي سَمِعَتْها مِنَ الأُمِّ، وتُنَغِّمُ فيها، حِينئذِ قالَتْ لَها الجِدْيانُ بِصَوْتٍ واحِدٍ:

- مُدِّي لَنا ذَيْلَكِ مِنْ شَقِّ البابِ لِنَعْرِفَ إذا كُنْتِ أُمَّنا حَقًّا.

أدارَتِ الغُولَةُ ظَهْرَها ومَدَّتْ ذَيْلَها مِنْ شَقِّ البابِ.



فَانْحَنَتِ الْجِدْيانُ تَتَأَمَّلُ الذَّيْلَ وتَتَفَحَّصُهُ. وجاء بَرّوص ومَدَّ لِسانَهُ ولَحَسَ الذَّيْل. ولكِنَّهُ تَراجَعَ وهُوَ يَصيحُ، وصاحَ مَعَهُ إِخْوَتُهُ:



- نَحْنُ نَعْرِفُ ذَيْلَ أُمِّنا. أَحْلَسُ أَمْلَسُ وناعِمٌ مِثْلُ الحَريرِ. وَذَيْلُكِ خَشِنٌ وشَعْرُهُ كَالمِسَلَاتِ. أَنْتِ لَسْتِ أُمَّنا، ولَنْ نَفْتَحَ لَكِ.



عَرَفَتِ الغُولَةُ أَنَّ حِيلَتَها لَمْ تَنْجَحْ. سَحَبَتْ ذَيْلَها بِهُدوءٍ، وعادَتْ رَكْضًا إلى بَيْتِها الَّذي لا يَعْرِفُ أَحَدٌ أَيْنَ هُوَ ولا ماذا تُخَبِّئُ فيهِ مِنْ أَشْياءَ.





مِنْ جُمْلَةِ هذِهِ الأَشْيَاءِ مِشْطٌ كَبِيرٌ ومِشْطٌ صَغِيرٌ. أَخَذْتِ المِشْطَيْنِ، واحِدًا بِيَدٍ والآخَرَ بِيَدٍ، وبِيَدَيْها الاثْنَتَيْنِ أَخَذَتْ تَمْشُطُ ذَيْلَها.



وما زالتْ تَمْشُطُهُ وتَمْشُطُهُ حَتّى صارَ أَحْلَسَ أَمْلَسَ وناعِمًا مِثْلَ الحَريرِ، ورَكَضتْ عائِدَةً إلى المَغارَةِ:

رجِعْتِلْكُم يا جِدْيَاتي الحَطَبْ عَلى ضهَيْراتي والحَطَبْ عَلى ضهَيْراتي والحَلي يا ولَيْداتي والحَلي يا ولَيْداتي

ومَدَّتْ ذَيْلَهَا مِنْ شَقِّ البابِ فَفَتَحوا لَهَا. كَانَ أَوَّلُ مَنِ ابْتَلَعَتْهُ الغُولَةُ بَرّوص.. أَعْجَبَهَا لَوْنُهُ. أَمَّا إِخْوَتُهُ فَهَرَبُوا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ.





بَعْدَ قَليلٍ وَصَلَتْ كَحْلا إلى المَعَارَةِ. ولَمّا عَرَفَتْ بِما حَصَلَ جُنَّ جُنونُها عَلَى بَرٌوص. أُخْتُهُ الكُبْرى رَوَتْ لِأُمّها الحِكايَةَ مِنْ أُوَّلِها إلى آخِرِها.





حِينَئِذٍ رَمَتْ كَحْلا الحَطَبُ عَنْ ظَهْرِها وقَفَزَتْ فَوْقَهُ، وطاحَتْ في البَرِّيَّةِ وهِي تَصيحُ:

وقروني حَديدِيّهُ يلاقيني عَالبَرِيّهُ

أناكحلا القَوِيّة واللّي أكلّي بَرّوص سَمِعَتْهَا الغُولَةُ وجاءَتْ نَحْوَهَا وهِي تَصْرُخُ بِصَوْتٍ أَشَدَّ:

مِين بيرُ وقاف قُبالي وعَالتَّلْج بمَرْمَغ حالي

أَنـا الغُولَةُ الغوّالي بَاكُل بَبْلَعْ ما بَشْبَعْ

قالَتِ الغُولَةُ هذا وانْطَرَحَتْ عَلى الثَّلْجِ تَتَقَلَّبُ وتُمَرِّغُ بَطْنَها المَنْفُوخَ مِثْلَ





تَراجَعَتْ كَحْلا إلى الوَراءِ بِضْعَ خَطَواتٍ فَظَنَّتُها الغُولَةُ خائِفَةً مِنْها، فَأَخَذَتْ تَضْحَكْ عالِيًا.

لكِنَّ العَنْزَةَ انْتَصَبَتْ فَجْأَةً عَلى رِجْلَيْها وهَجَمَتْ بِقُرونِها عَلَى الغُولَةِ، وبِنَطْحَةٍ واحِدَةٍ شَقَّتْ لَها بَطْنَها عَلى الجانِبَيْنِ حَتَّى حارَ بَرّوص مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ.

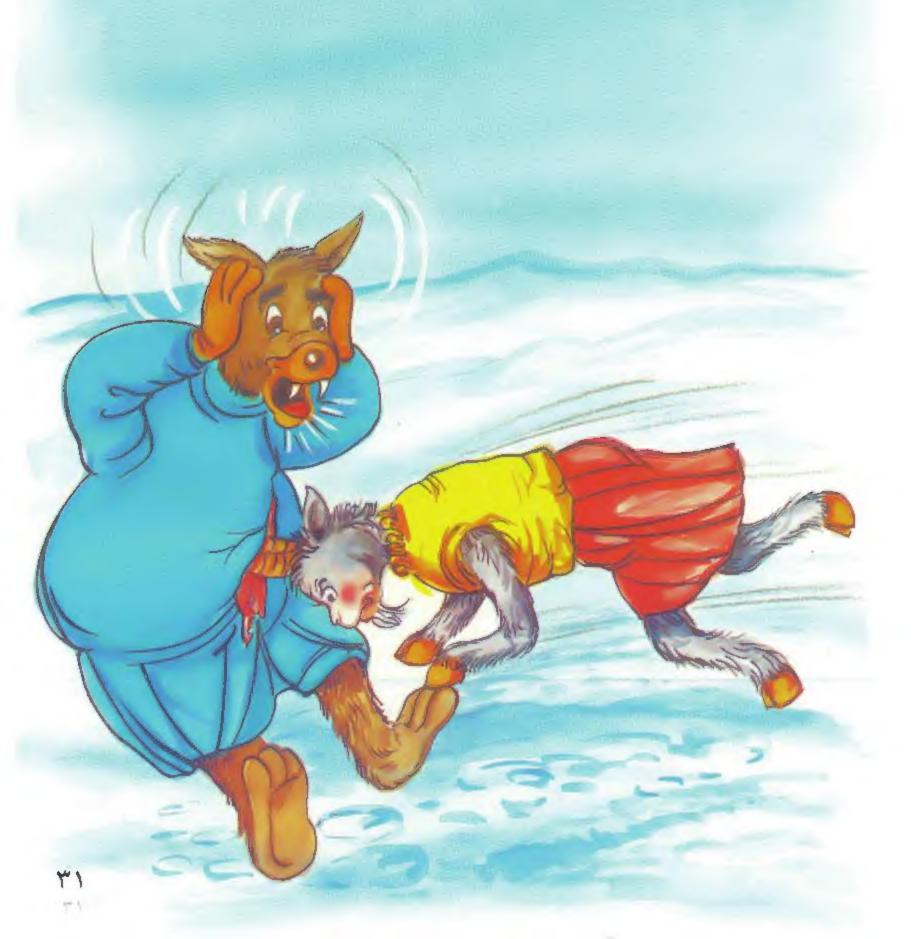



ثُمَّ وَثَبَ كَالشَّيْطَانِ يَدُورُ حَوْلَ أُمِّهِ ويُلاعِبُهَا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، بَيْنَمَا كَانَتِ الغُولَةُ تَغُوصُ في الثَّلْحِ الَّذي صارَ لَوْنُهُ أَحْمَرَ إلى مَسافَةٍ بَعَيدَةٍ...

مُنْذُ ذَلِكَ الوَقْتِ أَصْبَحَ بَرّوص عاقِلًا، يَتْبَعُ أُمَّهُ ولا يُفارِقُ إِخْوَتَهُ أَبَدًا.

### كتب الفراشة - حكايات شعبية

٣. أبو الحِنّ

٤. صندوق الدُّنيا

١. تاكسي أبو شاكر

٢. العَنزة وَالغولَة

مكتبة لبكنات ناشرون ش.م.ل.

رت ببروت م بسیروس ، لبشنان

@ الحقوق الكاملة محفوظة لمكتبّة لبشنّان ناشيرُون ش.م.ل.

الطبعة الأولى ، ١٩٩٦ تلبع في لبشنات

رقم الكتاب 010193102

#### كتب الفراشت

#### حكايات شعبية ٢٠ العَنزة وَالْغُولَة

أُسْطُورَة قَديمَة تَعُود بِنا إلى أَيَّام الطُّفُولة: أَضطُرَّت العَنزَة لأَن تَتْرُك جِدْيانها، في يَوم بارد مُثلِج، وذَلك لِجَلْب الحَطَب.

لم يَعْمل الجَدْي الصَّغير بِنَصيحَة أُمّه، فَجاءَت الغُولَة وابْتلَعَتْه.

جَرَت مَعرَكة عَنيفَة بين العَنْزة والغُولة فَمَن انْتَصَر؟ وهَلْ نَجا الجَدْي الصَّغير مِنْ المَوْت؟





مكتبة لبئنات كاشرون